## بَهْجَةُ اللَّحَّاظِ بِما لِحَفْصٍ مِنْ رَوْضَةِ الحُفَّاظِ

نظمُ الفَقِيرِ إلَى كَرَمِ رَبِّهِ الغَنِيِّ إبراهبم على على شحاثة السمنودي المدرس بمعمد القراءات بالأزمر الشريف (سابقا)

ضَبَطَهُ قِراءةً عَلَى مُصَنِّفِهِ
د. حامد بن خبرالله سعبد
(عفا الله عنه)

## بَهْجَةُ اللَّحَّاظِ بِمَا لَحَفْصٍ مِنْ رَوْضَةِ الْحُفَّاظِ

١ - لَكَ الْحَمْدُ يَا مَوْلاًيَ فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ
 عَلَى نِعْمَةِ الْقُرْءَانِ يَسَّرْتُ لِلذَّكْرِ

٢ - وَظَلَّ هُدًى لِلنَّساسِ مِنْ كُلَّ ظُلْمَةٍ
 ٢ - وَظَلَّ هُدًى لِلنَّساسِ مِنْ كُلَّ ظُلْمَةٍ
 ٢ - وَظَلَّ هُدًى لِلنَّساسِ مِنْ كُلَّ طُلْمَةٍ
 ٢ - وَظَلَّ هُدًى لِلنَّالِكُ عُسَرًّ وَسَامِيَةُ الْقَسَدُرِ

٣- وَصَلَيْتُ تَعْظِيمًا وَسَلَمْتُ سَرْمَدًا
 عَلَى الْمُصْطَفَى وَالآلِ مَـعْ صَحْبِهِ الزُّهْرِ

٤ - وَبَعْدُ فَصِهَدَا مَصا رَوَاهُ مُعَدًلًا
 بروضتِه الْفَيْحَاء مِنْ طَيِّب النَّشْرِ

٥- بإسْنَادِهِ عَنْ حَفْسِصِ الْحَسِبْرِ مَسِنْ تَسلاَ
 عَلَى عَساصِمٍ وَهْوَ الْمُكَنَّى أَبَا بَكْرِ

٦- فَفِي الْبَدْءِ بِالأَجْزَاءِ لَيْسَ مُخَيِّرًا
 لِبَسْسَمَلةٍ بَسِلْ لِلتَّسَبَرُّكِ مُسْسَقَفْرِي

٧- وَمُتَّصِلا وَسِّطْ وَمَا انْفَصَلَ اقْصُرًا وَمُتَّا انْفَصَلَ اقْصُرًا وَلَا سَكْتَ قَبْلَ الْهَمْزِ مِسنْ طُرُقِ الْقَصْرِ

٨ - وَمَا مَ ـ ـ ـ قَ لِلتَّعْظِيمِ مِنْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَل

٩ - وَفِــي مَوْضِعَــيْ ءالاَنَ ءالذَّكَرَيْـنِ مَــعْ
 ١٤ عاللَــهُ أَبْدِلْــها مَــعَ الْمَــدِّ ذي الْوَفْـــرِ

١٠ وأشمر بتأمنا ويلهث فأدْغِمًا
 مَع ارْكب ونَخْلُقكُم أَتِم وَلا تُسؤرِ

١١ - وبَسلْ رَانَ مَسنْ رَاق وَمَرْقَدِنَا كَسنَا
 ١١ - وبَسلْ رَانَ مَسنْ رَاق وَمَرْقَدِنَا كَسنَا
 لَهُ عِوَجًا لا سَسكْتَ فِي الأربَعِ الْغُرِّ

١٢ - وَعَنْهُ سُقُوطُ الْمَلِدِ فِلِي عَيْنَ وَارِدٌ
 وَتَفْخِيلُمُ رَا فِلْ لَلْمَانَ الْمُلْدَى ءَايلةِ الْبَحْرِرِقِ لَلْدَى ءَايلةِ الْبَحْرِرِ

١٣ وَءاتَانِ نَمْ لِ فَاحْذِفِ الْيَاءَ وَاقِفًا
 كَذَا الأَ لِفَ احْذِفْ مِنْ سَلاَسِلَ بِالدَّهْرِ

١٤ - وَبِالْسِينِ لاَ بِالْصَّادِ قُلْ أَمْ هُمُ الْمُصَيْبِ
 عطرُونَ وَبِالْوَجْسِهَيْنِ فِسِي فَرْدِهِ النَّكْسِرِ

٥ ا - وَفِي يَبْصُطُ الأُولَى وَفِي الْخَلْقِ بَصْطَــةً
 ويَاسِــينَ نُــونِ ضُعْــفَ رُومٍ كَــذا أَجْـــرِ

١٦ وَلَكِنْ مَسِعَ الإِظْهَارِ صَسَادُ مُصَيْطِ وَلَكِنْ مَسِعَ الإِظْهَارِ صَسَادُ مُصَيْطِ وَ
 وفي بَصْطَهَ سِينٌ كَذَا يَبْصُ طُ الْبِكْ وَ

١٧ - وَفَتْحٌ لَدَى ضُعْفِ عَنْ الْفِيلِ وَارِدٌ
 وَبِالْعَكْسِ عَنْ زَرْعَانَ وِالْكُلِلَ عَنْ عَمْرِو

١٨ - وأَهْدِى صَلاتِي فِــي الْخِتَـامِ مُسَـلُمًا
 عَلَى خَــاتَمِ الرُّسْـلِ الْـهُدَاةِ إِلــى الْـبِرِّ

١٩ وَ عَالَ وَ صَحْب كُلَّمَا قَالَ قَالَ قَالِلٌ
 لَكَ الْحَمْدُ يَا مَوْلاَيَ فِي السِّرِ وَالْجَهْدِ

## تم بحمد الله تعالى